وَحَرَّمْنَا عَلَبِّهِ إِلْمُرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقًا لَتْ هَلَ آدُلَّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْنِ يَكُفُلُونَهُ و لَكُرْ وَهُمْ لَهُ و نَصِحُونَ ١ فَرَدَدُنَهُ إِلَىٰ أُمِّهِ عَكُمْ تَفْرَ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعَدَ أَلَّهِ حَوْلِكِنَّ أَكُنَّ أَكُثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَلَتَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوِى ءَ اتَيْنَهُ حُكَّا وَعِلْمَا وَكَا وَكَا لَكَ تَجْنِ ٤ أَلْحُسِنِبِنَّ ١٥ وَدَخَلَ أَلْتُدِبَنَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنَ اَهُلِهَا فَوَجَدَ فِنِهَا رَجُلَبَنِ يَقْنَتِلَنِ هَاذَا مِن شِيعَنِهِ وَهَاذَا مِنْ عَدُوِّهِ وَ عَاسَنَغَاثَهُ الْذِع مِن شِيعَتِهِ عَلَى أَلْذِع مِنْ عَدُوِّهِ عَوَكَرَهُ مُوسِي فَفَضِي عَلَيْهِ قَالَ هَاذَا مِنْ عَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ وَعَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّ بِينُ ۞ قَالَ رَبِّ إِنْ ظَلَمْتُ نَفْسِ فَاغْفِرْ لِ فَعَفَرَ لَهُ وَإِنَّهُ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ الرَّحِبُمُّ ۞ قَالَ رَبِّ بِمَا ٱنْعَمَلَتَ عَلَيَ فَلَنَ ٱكُونَ ظَهِيرًا لِلْجُهِ مِينَ ١ فَأَصْبَحَ فِي الْمُدِينَةِ خَآيِفًا يَنَرَقَّبُ فَإِذَا أَلْذِ ٢ إِسْتَنْصَرَهُ وَ بِالْامْسِ بَسِنْتَصْرِخُهُ وَ قَالَ لَهُ و مُوسِيٓ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ شُّبِينٌ ۞ فَالْمَا أَنَ آرَادَ أَنْ يَبَطِشَ بِالذِ عَهُوَ عَدُوٌّ لَّمْ عَالَ يَنْمُوسِيَ أَتُرُيدُ أَن تَقَتُّكُنِ كَمَا قَنَلَتَ نَفَسَا بِالْامْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا ۖ أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي إِلَارْضِ وَمَا ثُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ١ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنَ اَفْصَا أَلْمُدِينَةِ يَسَعِيٌ قَالَ يَـٰمُوسِي ۚ إِنَّ أَلْمَـٰكُو يَا غَيْرُونَ بِكَ لِيَقْتُنُالُوكَ فَاخْرُجِ إِنْيَ لَكَ مِنَ أَلْتَصِحِينٌ ۞ فَخَرَجَ مِنْهَا خَآيِمنَا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِ مِنَ أَلْقَوْمِ أَلظَّالِمِينَ ۞